

## icach refirmi Reke

المغامرون الخمسة في

لتركذبابل

بقلم: محمود سالم



الطبعة العاللة

ن التحرير و والما الديا



الناشر: دار الممارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .



اقتربت نهایة شهر مارس ، وبدأ المغامرون الحنمسة ، وأصدقاؤهم فی تسدبیر «المقالب» الأبريلية – نسبة إلى شهر أبريل – وهي «مقالب» ضاحكة وبريئة ، وتجرى عالمات المالية مالة في مالة

على سبيل المزاح والتفكُّه وليس على سبيل النكد والحزن.

وكان كل واحد منهم يفكر وحده ويعمل وحده .. فكذبة أبريل أهم مافيها المفاجأة والابتكار ، والحديث عن أى « مقلب » أوكذبة سيذهب بالمفاجأة . وأخذ كل واحد من المغامرين يجاول أن يستنتج

ماذا سيفعل الآخر ، وما « المقلب » أو « الكذبة » التى سيتلقّاها . أهى مكالمة تليفونية بصوت مختلف بحكى قصة وهمية ؟ . أم هى برقية بمعلومات زائفة ! . هل هو طرد فارغ مرسل بالبريد . أو هى تهنئة بالفوز مثلا في شهادات الاستثار بمبلغ ألف أو عشرة آلاف جنيه ؟ !

هناك عشرات الأفكار والابتكارات، والمقالب .. المهم أن تكون ظريفة ومضحكة ، وليست محزنة ، ولا تسبب الارتباك والزّعل كما يحدث لبعض الناس .

وجاء يوم أول أبريل .. وكانت أكبر كذبة فيه أن أحدًا من المغامرين الحنسة لم يدبر أى مقلب .. أو يفعل أى شيء .. لقد توقع كل منهم أن يقوم الآخر بتدبير كذبة مناسبة .. وكانت النتيجة أن أول أبريل حتى الساعة العاشرة صباحًا لم يحدث شيء..

وفجأة .. على باب «تختخ» وقعت المفاجأة فقد خرجت الشغّالة لإعطاء الملابس لصبى الكواء فوجدت لفة صغيرة على درجات سلم « القيلا » .. كانت ملفوفة في ورق أصفر سميك .. وتناولتها .. ووجدت معها خطاباً في مظروف باهت قديم .

تحيرت الشغّالة لحظات ، وتساءلت – فى نفسها – عمّن قدَّم هذه اللفة الغريبة ، ولكنها تذكرت أن « توفيق » قال لها إنه يتوقع أن تصل إليه أشياء غريبة فى أول يوم فى أبريل . وهذا هو أول يوم فى أبريل . حملت الشغالة اللفة وذهبت إلى « تختخ » ، الذى كان يجلس فى غرفة نومه متكاسلا فى انتظار مقالب الزملاء . . وضحك « تختخ » عندما أمسك باللفة ، وتأكد من أول نظرة أنها من مقالب « عاطف » ، وزاد تأكده عندما فتحها ووجد بداخلها أكبر مقلب تصوره . . وجد بداخلها فردة حذاء قديمة .

وضحك « تختخ » وهو يضع الورق الذي لفت به فردة الحذاء جانبًا ، ثم وضع الفردة نفسها أمامه وأخذ يتأملها .. وتأكد – برغم المقلب – أن فردة الحذاء من صناعة الخارج، وأنها من نوع غالرٍ مرتفع الثمن، وهي صالحة للاستعال .. ودهش من أين حصل عليها « عاطف » ولماذا أرسل فردة واحدة ولم يرسل الفردتين . . ورجح أنه اشتراها من أحد باعة « الروبابكيا » ، ثم لاحظ وجود الخطاب وكان قد نسيه تماماً . . وأمسك بالمظروف يتأمله . . كان المظروف من نوع رخیص حقّاً ، فقد اختاره « عاطفٌ » بعنایة ، وكان الحنطُّ سيئاً ويدل على جهل شديد من كاتبه .. فقد كانت كلمة « المغامرين » ينقصها حرف .. وابتسم « تختخ » . . لأن « عاطف » أتقن المقلب جيدًا! وفتح « تختخ » الخطاب . . كان بداخله ورقة قديمة تشبه فاتورة من أحد المحال التجارية وقد قص العنوان ، ولم تبق إلاّ الصفحة البيضاء والخطوط الطولية التي عليها .

وهذا نص الخطاب:

الأستاذ «تختخ» زعيم المغامرين الحنمسة ..
وابتسم «تختخ» لكلمة زعيم .. فهو لا يعتبر نفسه
زعيمًا للمغامرين .. إنه فقط واحد منهم ، ومضى
يقرأ :

لقد سمعت أنكم تحلون الألغاز وتساعدون العدالة .. فإذا كان ذلك صحيحًا .. فهل يمكنكم حل لغز فردة الحذاء القديمة ؟ إنكم إذا استطعتم حل هذا اللغز فسوف تتوصلون إلى تفاصيل قصة مثيرة لم يسبق لها مثيل .

إننى أختبركم ، وإذا سألتنى لماذا لم أذهب إلى . رجال الشرطة ، فأنت تعرف الشاويش «على» . . إنه لا يحب الألغاز . . إنه رجل ينفذ القانون فقط ، وقلها يستخدم عقله .. ثم إن فردة الحذاء هذه كانت أمامه فترة من الزمن ، ولكنه لم يفكر فيها مطلقًا . ولعلك تسأل .. لماذا أرسل لك فردة حذاء واحدة ، ولم أرسل لك فردة من اللغز أيضًا ..

سلامي لكم جميعًا ، وتمنياتي بالتوفيق » .

وكان « التوقيع » يشبه ثعباناً ملتفًا لا يمكن معرفة أى حرف فيه .

استلق «تختخ» على فراشه مفكرًا.. كيف يرد المقلب لـ « عاطف » ؟ هل يرسل فردة حذاء قديمة أيضًا ؟ ولكن المسألة هكذا لا يكون فيها أى ابتكار ، واسترسل فى التفكير لحظات ثم دق جرس التليفون ، ورفع الساعة وعلى الطرف الآخر كان صوت « عاطف » المرح يقول : كل كذبة وأنت طيب ! تختخ : كذبة قديمة جدًا .

عاطف: كل الأكاذيب قديمة .. الحقائق هي الجديدة!

تختخ: ما هذه الفلسفة العميقة ؟ عاطف: لا بأس من التفلسف أحياناً .. ما هي

أخبارك؟ هل دبرت مقلبًا لأخد؟!

ابتسم «تختخ» لخبث «عاطف» وقال: لقد تركت الآخرين يدبرون المقالب لى ، وقد أهدى إلى أحدُكم مقلبًا قديمًا!

عاطف: هل المقالب فيها قديم وجديد؟ إنَّ روعة المقلب في أن يكون مبتكرًا!

تختخ: إنه مبتكر فعلا .. ولكن المادة نفسها قديمة !

عاطف: أي مادة ؟

تختخ: مادة المقلب .. أقصد موضوع المقلب! عاطف: أنت محظوظ .. فهناك من يفكر فيك ..

أما أنا فلم أتلق أى شيء قديم أو جديد.

تختخ: دعنا نرى ماذا فعل بقية المغامرين الخمسة .. ثم نناقش ما حدث لى .

عاطف: سأتولى الاتصال، ونتقابل فى الكشك الحسك الحسينى فى حديقتنا بعد ساعة.

وضع «تختخ» سماعة «التليفون» وانطلق ضاحكا .. إن «عاطف» مُصِر على الإنكار ويتصور أنه من الممكن أن يخفى الحقيقة .

وبعد ساعة كان « تختخ » بحمل اللفة معه بعد أن ربطها كاكانت ، ثم توجّه إلى حديقة منزل « عاطف » . . ووجد أصدقاءه فى انتظاره وقد ارتفعت منهم الضحكات والقفشات .

وصاحت « لوزة » عندما شاهدت « تختخ » : قال لنا « عاطف » إنّك ضحية مقلب ظريف ! تختخ : ليس ظريفاً جدًّا على كل حال . نوسة: ومَن الذي دبُّر المقلب!

تختخ : إذا لم تخُنِّى فراستى .. فهو ..

محب: أحد زملائنا في المدرسة!

تختخ: لا!

نوسة: أحد الجيران؟

تختخ: أبدًا .

عاطف: إذن أنت لم تعرفه بعد!

تختخ : أعرفه .

عاطف: من هو؟

تختخ: أنت!

وضحك الجميع ماعدا «عاطف» الذي قال في للمجة صادقة: لستُ أنا ! وسكتت الضحكات ونظر الجميع إلى «تختخ» .. كان واضحًا أن اتهامه غير صحيح، وأن «عاطف) لم يرسل فردة الحذاء إليه، كمقلب في أول أبريل، وأن عليه أن يصحح معلوماته.



نظر الجميع إلى التختخ » في انتظار أن يفسر موقفه .. كيف استنتج أنَّ «عاطف » هو الذي دبَّر المقلب .. ولكن قبل أن يتحدث «تختخ » قبل أن يتحدث «تختخ » قالت «نوسة » : ألا ترى

أولا موضوع المقلب؟ لقد قال لنا « عاطف » تليفونيًّا أَنُ مناك كذبة ظريفة ، ولكن لم يحدثنا عن هذه الكذبة أو هذا المقلب.

مد « تختخ » يده إلى « محب » باللفة قائلا : هذا هو المقلب !

أخذ « محب » يفتح اللفة والأنظار كلها مُعَلَّقة

بيديه ، حتى ظهرت فردة الحذاء القديمة ..

وضحك الجميع .. حتى « تختخ » عاودته رغبة الضحك على كذبة أبريل المصنوعة من الجلد والمسامير والدوبار ، ولاحظ فى ضوء النهار أن فردة الحذاء من النوع الجيد حقًا ، وأنها ممتازة الصناعة ، وأخذ الجميع يتبادلون الفردة وقال محب : من الواضح أنها لم تستخدم منذ زمن طويل ، وأنها نظيفة وجافة وليس لها أي رائحة .

نوسة: وهي صناعة الحارج.

ونظرت جيدًا في داخل الحذاء ثم قالت: إنها ماركة «بالى » المشهورة ، وأن حذاءً من هذا النوع يساوى من سبعين إلى مائة جنيه هذه الأيام! لوزة: معنى ذلك أن صاحبها ثرى !

تختخ: بالطبع.

محب: ولكن مهما كان ثريًّا . . لماذا يضحى بها

## ويرسلها إليك ؟

ساد الصمت بعد هذه الجملة ، وقال عاطف : أظن أننى لست من الثراء بحيث أضحى بفردة حذاء بهذا الثمن !

لوزة: إنها ليست مقاسك على كل حال .. ما هو مقاسها يا « نوسة » ؟ عادت نوسة تنظر إلى الحذاء من الداخل والحارج ثم قالت : إنها « مقاس ٤٣ » . تختخ : معنى هذا أن صاحبها رجل طويل القامة . لوزة : وهو أجنى في الغالب .

تختخ: إذن أمامنا فردة حذاء «مقاس ٤٣»، صاحبها طويل القامة، أجنبي في الغالب فمن الذي أتى بفردة الحذاء هذه إلينا؟!

محب: أليس هناك أى تفسير لهذا ؟

تختخ: نسيت . . لقد كان معها خطاب ! وأخرج الخطاب من جيبه وأعطاه لـ « نوسة » التي قرأته بين صمت الجميع ، وبعد أن فرغت من قراءته قال « محب » : المهم الآن .. هل الحكاية كذبة أبريل حقًا ، أو هي مسألة جادة!

عاطف: كذبة أبريل طبعًا .. من الذي يفكر في إرسال فردة حذاء يوم أول أبريل إلى شخص ، إلاّ إذا كان يريد أن يدبر له مقلباً ظريفاً ؟!

لوزة: إذن عندنا لغز.

نظر الجميع إليها فى دهشة فقالت: سواء أكان هذا مقلبًا ظريفًا يتعلق بكذبة أبريل، أو هى مسألة جادّة فأمامنا لغز العثور على مرسل هذه الفردة الغالية.

سكت الجميع لحظات ثم قال «تختخ»: إننى أتفق مع «لوزة».. صحيح، من اللذى يضحى بفردة حذاء غالية لمجرد المذاعبة .. إنا فقد فردة حذاء يعنى التضحية بالحذاء كله!

عاطف: إلا إذا كان صاحب الحذاء أعرج،

يلبس فزدة واحدة!

تختخ: هذه وجهة نظر أيضًا .. ولكن الذي أعرفه أن الأعرج لا يشترى جذاءً عاديًّا .. إنه يقوم بتفصيل فردة واحدة !

عاطف: إلا إذا كان قد أصيب فى حادث وفقد إحدى قدميه ، فأصبح يستخدم فردة واحدة من أحذيته القديمة.

تختخ : هذا معقول أيضًا .

لوزة: المهم الآن أن عندنا لغزًا . . يجب أن نعرف مَن الذي أرسل لك فردة الحذاء!

تختخ: تعالوا نستعرض معارفنا .. مَن الذي يمكن أن يكون عنده حذاء من هذا النوع استغنى عنه لمجرد كذبة أبريل ؟

عاطف: إن هذا مستحيل.

تختخ: ليس مستحيلا لسبب .. إنه بعد ساعات

سوف يتصل بنا ليسترد فردة الحذاء بعد أن يفتح شهيتنا لحل اللغز .

لوزة: في هذه الحالة يجب أن نستنتج اسمه قبل أن يتصل بنا ، لنثبت براعتنا في حل الألغاز كما يقول في الحظاب.

أخذوا يستعرضون معارفهم وأقساربهم وأصدقاءهم، ووقفوا أمام ثلاثة أسماء.. وجاءت « لوزة » بالتليفون إلى « تختخ » الذي اتصل بأولهم وهو « فريد » الذي عاش فترة طويلة في لندن ، وعرف عنه حبه للدعابة .. وسمع « تختخ » صوت قريبه على الطرف الآخر وقال له : صباح الخير كل أبريل وأنت طيب !

ثم مضى يقول: إننى أشكرك لأنك فكرت في هذا المقلب الظريف!

رد «فرید»: أی مقلب!

تختخ: إرسال فردة الحذاء!

صاح فريد: فردة حذاء! . . أى فردة حذاء! . . أى فردة حذاء! . . ماذا جرى لك «يا توفيق »؟ اكتسى وجه « تختخ » بحمرة الخجل وأخذ يتمتم في اعتذار ، ثم وضع الساعة وقال في ضيق : ليس هو إذَنْ!

محب: هل نحاول مع الباقين!

لوزة: لابد من المحاولة!

طلب الشخص الثانى والثالث ، وتكرر نفس الكلام ونفس الرد .. لا أحد منهم فكر فى مقلب أول أبريل .. وبدا للمغامرين الخمسة أن ثمة شخصًا ممّا يريد أن يتحدّاهم .. ويجرّب قدرتهم على حل الألغاز .

قال « تختخ » مفكرًا: ليس مهمًّا أن تكون المسألة كلها مجرد دعابة أو مسألة جادة ، ولكن المهم الآن أن نعثر على مُدبِّر هذا المقلب!

عندكم مُرسِل هذا الطرد؟

تختخ: لا .. لقد فتحت الباب لصبى الكوّاء، فوجدَت هذا الطرد أو هذه اللفة على السلالم! نوسة: هذا يعنى أن المرسل يعرفك .. ويعرف أنك أحد المغامرين الجنمسة!

تختخ: هذا صحيح.

وأخذت «لوزة» تقلّب في «الدوبارة» التي رُبِطَت بها اللفة ، ثم تتأمل الورق الذي لُفَّت به وتشمه ثم قالت : إنَّ رائحة هذا الورق السميك تدل على أنه أتى من مكان به شحم .. شحم معدني وليس نباتيًا ولا حيوانيًا!

قال « عاطف » ضاحكاً : إن أنفك يقوم بعمله خير قيام .

لوزة: المسألة بسيطة .. إن الزيوت النباتية أي



قال ؛ تختخ » : لقد فتحت الباب لصبى الكواء فوجدت هذه اللفة على السلالم .

المستخرجة من النبات – كذلك الشحوم الحيوانية أو المستخرجة من الألبان – أو شحوم الحيوان لها رائحة خاصة .. ولكن شمّوا هذه الورقة!

ودارت ورقة اللف مع المغامرين ، كان واضحًا من رائحتها أنها تلوثت بشحوم معدنية ، أى الشحوم التي تستخدم في السيارات .

ثم قال « محب » وهو يمسك « بالدوبارة» : وهذه « الدوبارة » الحشنة أيضًا ليست عادية .. إنها من النوع الذي تُلَفُ به البضائع .

قال « تختخ » : وهذه الورقة التي كتبت عليها الرسالة ليست ورقة عادية . . إنها من أوراق « الفواتير » التي تستخدم في المطاعم لكتابة بيان البضاعة المُشْتُراة .

ثم رفع الورقة وأخذ يتأملها لحظات ثم شمها وقال : أعتقد أنها « فاتورة » من « فواتير » محطّات

حدمة السيارات .. إن لها رائحة الشحم أو البنزين !

لوزة : إذن فقد وصلنا إلى تحديدٍ ما .. وهو أن مُرسِل هذه اللفة يعمل فى محطة خدمة للسيارات .

تختخ : بل على العكس .. قد يكون مُرسِلها لا يعمل فى أى شىء له علاقة بالسيارات ، ولكنه يحاول تضليلنا ، كها هى العادة مع المجرمين الذين يضعون آثارًا مزيفة لتضليل رجال الشرطة .

نوسة: لنتبع الآثار أولا على أنه شخص يريد حلّ لغزٍ مثلا . إمّا لمجرد أن يتحدّانا ، أولانه يريد أن يثق في قدرتنا أولاً ، ثم يضع بين يدينا اللغز كاملا . لوزة : إنني أقترح البحث عن شخص يعمل في محطة لحدمة السيارات !

تختخ: ليس هناك سوى محطتى خدمة فى المعادى . . الأولى : عند المدخل ، والثانية : أمام كازينو « الجود شوط » .

عجب: هناك محطة ثالثة في طريق حلوان. تختخ: أرجح أن يكون هذا الشخص قريبًا منّا! لوزة: يحدثني قلبي أنه ولد صغير.. إن أسلوب الخطاب والخط يؤكدان أنه ولد صغير، خاصّة أن الأولاد والبنات الصغار يعرفون عنّا أكثر من الكبار! تختخ: هذا ممكن جدًّا، وما يعجبني في هذا اللغز العجيب أنه خاص بنا، وليس لأحد من رجال الشرطة ذَخلٌ فيه.

ولكن «تختخ» كان واهِمًا ، فلم يكد ينتهى من جملته حتى ظهر على الباب الشاويش «على» الشهير باسم « فرقع » وهو يبرم شاربه كعادته كُلّاكان مستغرقاً في تفكير عميق .



## ماها بريد العاويش



أخذ الشاويش وهو يتقدم من المغامرين حيث يجلسون يتأمل الطرد المفتوح، وفردة الحذاء الموضوعة في اللغة.. وكانت أصابعه تدور بعصبية حول شاربه

الضخم .. ولم يكن هناك أدنى شك فى أن فردة الحذاء وحدها مسألة مُلفتة للنظر ، وقد خطر لـ «عاطف» خاطر جعله يضحك فى وسط السكون الذى خَيَّمَ على المكان .. لقد تصور أنَّ من الممكن أن يكون الشاويش « فرقع » هو الذى أرسل فردة الحذاء لتحدّى أُدرة المغامرين فى حل الألغاز ، ولكنه عاد فسكت ، فلم

يكن الشاويش يملك من الحنيال والسخرية ما يؤهله لعمل هذا المقلب العجيب.

ولكن الذي خطر ببال « تختخ » كان شيئاً آخر . . ما الذي أتى بالشاويش « على » الآن إلى حديقة منزل « عاطف » . . هل هناك شيء مّا ؟

ووصل الشاويش إلى حيث يجلس المغامرون، فوقفوا جميعًا احتراماً له، فهاكانت الاختلافات بينه وبينهم فهو أكبر منهم سنًا، وهو ممثل القانون ويجب احترامه.

وقدمت له «نوسة» كرسيًّا فجلس، وسألته «لوزة»! هل تحب كوباً من الشاى أو من الليمون يا حضرة الشاويش؟

رد الشاویش بکلمه واحدة: شای . وانصرفت « لوزة » بسرعة لإحضار الشای ، برغم رغبتها الشديدة في معرفة أسباب تشريف الشاويش «على».

وفى الواقع أن الشاويش بدا بعد لحظات - خاصة بعد الاحترام الذى لقيه من المغامرين - بدا محرجًا ، لقد كان فى ذهنه شىء مًا .. إنه يبحث عن شىء مًا ، ولكنه مادام لا يعترف بقدرة المغامرين ، فلهاذا يأتى إليهم ليسألهم !

أُخذ اضطراب الشاويش يتزايد تدريجيًّا .. ثم وجد أن أفضل شيء يفعله هو سؤالهم عمّا يفعلون ، وخرج منه السؤال الآتي :

- إننى باعتبارى ممثلاً للقانون فى هذه المنطقة ، أحب أن أسألكم ..

وسكت.. وظل المغامرون فى انتظار أن يكمل كلامه ، ولكن الشاويش ازداد اضطرابًا وبدا وكأنه وقع فى مأزق لا مخرج منه. لم يحتمل قلب « تختخ » الرقيق موقف الشاويش الحرج ، خاصة أن الكلب « زنجر » ظهر عند بداية الحديقة ، وبدا واضحًا أن الشاويش سيتعرض لمضايقات مختلفة ، لهذا فإن « تختخ » قال : لعلك تريد أن تسألنا عن فردة الحذاء هذه !

كانت فرصة الشاويش واضحة الآن ، لقد وجد شيئاً يسأل عنه غير الذى حضر من أجله ، فقال بتعاظم : نعم . . أريد أن أسألكم عن فردة الحذاء هذه ؟

ردَّ « تختخ » ببساطة : الحقيقة يا حضرة الشاويش أننا نريد أن نعرف مثلك تمامًا من أين أتت هذه الفردة ، ومَن الذي أرسلها !

وضع الشاويش ساقاً على ساق وقال : إذن أنتم لا تعرفون ! تختخ: لا .. فهل تعرف أنت ؟ أو هل تستطيع أن تعرف ؟

بدا وجه الشاویش یحمرٌ تدریجیًا .. هل یسخر منه هؤلاء الأولاد ویطلبون منه هو ممثل القانون أن یتدخل من أجل فردة حذاء قدیمة ؟ .. إن هذه إهانة لا شك فیها ، وعبث ، وأنزل ساقه وتصلّبت عضلاته ، واستجمع نفسه لیرد ، ولکن «لوزة » ظهرت فی هذه اللحظة وهی تحمل الشای ، وکان الشاویش – ولایزال – ضعیفًا أمام الشای الساخن .. لهذا عاد یضع ساقاً علی ساق ویقول : بالطبع أستطیع .

يصبع سافا على ساق ويقول . بالطبع السطيع . ويقول قال تختخ : في هذه الحالة فإنك تسدى لنا جميلاً

وضعت «لوزة» الشاى، ونظرت إلى المغامرين نظرة تساؤل عن معنى وجود الشاويش فقال « تختخ » : لقد تفضل الشاويش وقرر أن يساعدنا في البحث عن الشخص الذي أرسل إلينا فردة الحذاء. قال الشاويش بعد أن رشف رشفة طويلة من الشاى : لابد أنه «جزمجي»، ولم يستطع المغامرون تمالك أنفسهم أمام هذا الرأى الحنطير، فانفجروا ضاحكين.

وأصيب الشاويش بما يُشبه الذُّعر ، وفكر أنه أخطأ فعلا .. ما معنى أن المرسل هو «جزمجى» .. ألأنَّها «جزمة» يكون المرسل «جزمجى» ؟ ، ولوكانت عشرة جنيهات مثلا أيكون المُرسِل هو البنك ؟ ولوكانت قيصًا أيكون المرسل هو مصنع القمصان .. أو « البرزى » ؟ .

كانت إجابة ساذجة فعلا أوضحت ربكة الشاويش أمام الموقف ، ولكن « تختخ » تدخل مرة أخرى لإنقاذ الشاويش قائلا: وهل تعرف هذا « الجزمجي » ؟

رد الشاویش: بالطبع لا ، ولکن من المکن البحث عنه ... إننی أغرف كل هؤلاء « الجزمجية » فى المعادى .

ومرة أخرى انفجر المغامرون ضاحكين ، خاصة عندما وصل « زنجر » وأخذ يمارس هوايته فى العبث بقدمى الشاويش .. ولكن « تختخ » زجره وطلب منه الابتعاد .

لم يعد أمام الشاويش شيء يفعله إلا أن يقول الحقيقة .. أن يقول لماذا حضر إلى هذا المكان ؟ . أما حكاية فردة الحذاء القديمة فمن المؤكد ألا دَخل الها على الإطلاق بحضوره .

شرب الشاويش نصف كوب الشاى الساخن باستمتاع شديد ، ثم قال ببساطة : لقد جئت أسألكم عن معلومات !

انتبه المغامرون جيدًا، فلابد أن هناك مشكلة

مستعصية على الحل عند الشاويش يريد أن يسألهم فيها ، وهم على استعداد لذلك .

عاد الشاويش يقول: هناك « فيلا » مهجورة - أو بالضبط - عليها بعض المشاكل القانونية فلا يسكنها أحد .. تعرضت هذه « الفيلا » لمحاولات سرقة مستمرة خلال الشهر الأخير ، والمشكلة أن لا شيء سُرِق من « الفيلا » الشيال الشهر الأخير ، والمشكلة أن لا شيء سُرِق من « الفيلا » ا

اشتغلت أدمغة المغامرين كالموتورات .. إن هذا يعنى شيئًا واحدًا ، هو أن اللص أو اللصوص يبحثون عن شيء معين لا يجدونه .. ومضى الشاويش يقول : لقد أخبرنى جيران « الفيلا » أنهم شاهدوا أضواءً فى الليل ، ولمّا كانت هذه « الفيلا » تحت الحراسة القضائية ، فعندى كشف بجميع محتوياتها .. وفى كل القضائية ، فعندى كشف بجميع محتوياتها .. وفى كل مرة أذهب لجرد محتويات « الفيلا » لا أجد شيئًا سُرِق منها .

نوسة: هل يذهب أحد الأشخاص للمبيت هناك ، ثم يخرج بدون أن يمس شيئًا؟ فكر الشاويش لحظات .. إنّ هذا الاحتمال لم يخطر بباله ، وإنْ كان احتمالاً بعيدًا عن الواقع ، وقال : هل يمكن أن يعرض شخص نفسه للقبض عليه لمجرد أنه يريد قضاء ليلة في مكان ماً؟

نوسة: لعلّه شخص متشرد لا يجد مكانًا يبيت فيه ؟

محب : ولكن يا « نوسة » .. لوكان متشردًا لما تردَّد لحظة واحدة في سرقة أي شيء يبيعه .

الشاويش: وخاصة أن هذه « الفيلا » مفروشة بأفخر الأثاث ، وبها كمية ضخمة من التحف الغالية التى يقدرها الخبراء بعشرات الألوف من الجنبهات.

تختخ: ومن الذي يملك هذه «الڤيلا»! الشاويش: كانت مِلْكًا لعائلة «النمراوي» ثم باعوها بعقد ابتدائى إلى شخص أجنبى ، ولكن هذا الشخص أُبعِد من البلاد فى ظروف مريبة ، وحتى الآن مازالت ملكية « القيلا » معروضة على القضاء! كانت قصة تستحق أن تُبحَث حقًا . . ففيها جميع عناصر الإثارة والغموض والمغامرة .

وقالت «نوسة»: وأين هذه «الڤيـــلا» ياشاويش؟

أخذ الشاويش يبرم شاربه لحظات وهو يفكر ، أيقول لهم أم لا ، ثم قال : ولماذا تريدون معرفة مكانها ؟

هزَّ «عاطف» رأسه فى ضيق وهو يقول: كيف تطلب منا مساعدتك فى البحث عن هذه الظاهرة الغامضة بدون أن نعرف المكان؟

شرب الشاويش بقية كوب الشاى مرة واحدة ثم قال : مساعدتى !! هل تظن أيها الولد أننى – ممثل

القانون في هذه المنطقة – أحتاج إلى مساعدة أولاد مثلكم ؟

لم يكن هناك شك فى أن المغامرين قد وقعوا ضحية ارتباك الشاويش وتردُّدِه ، حتى قال عاطف مبتسمًا : أظن أنها كذبة أبريل يا شاويش !

صاح الشاویش: ماذا تقول .. كذبة .. هل یکذب ممثل القانون؟ حذار أیها الولد أن تخطئ .. إن فی امكانی القبض علیك بهمة إهانة موظف یؤدی عمله!

قال تختخ: لا تغضب يا حضرة الشاويش.. حقك علينا.. ولكن بالله عليك كيف تتصور أن نعرف شيئا يحدث في مكان الانعرفه ؟

قام الشاويش واقفاً وهو يزمجر: انتهى الموضوع وانسوا المسألة .. لقد تصورت أنه ربما جاءتكم معلومات عن هذا الموضوع .

تختخ: ليست لدينا أية معلومات عن هذه

« القيلا » . . ولكن إذا أعطيتنا عنوانها فإننا يمكن أن نقوم بجمع المعلومات التي تطلبها .

لم يرد الشاويش ، واتخذ طريقه خارجًا من الحديقة ، وأسرع « زنجر » يتبعه وهو يعبث بحذائه الأسود الثقيل ، وصاح الشاويش غاضبًا ومهدّدًا ، ولكن « تختخ » لم يردع « زنجر » هذه المرة ، فقد أحس أن الشاويش أضاع وقتهم وأنه يستحق ما يحدث له . ركب الشاويش دراجته وانطلق ، وجلس المغامرون الخمسة صامتين ، لقد كانت المعلومات التي أوصى بها الشاويش مثيرة حقًّا ، ولكن كيف يمكن أوصى بها الشاويش مثيرة حقًّا ، ولكن كيف يمكن

أوصى بها الشاويش مثيرة حقًا ، ولكن كيف يمكز بعثما بدون معرفة العنوان ؟ بعثها بدون معرفة العنوان ؟

قالت « لوزة » : إنَّ عندنا لغزًا جاهزًا هو « فردة الحذاء » ، وأنا أحس أنه لغز حقيقى ، وعصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة .



جبران

بدأت خطة البحث عن الشخص الذي أرسل هذا الطرد تتضح في مناقشة طويلة بين مناقشة ، ثم المغامرين الحمسة ، ثم استقر رأيهم على سرعة التحرك ، واتفقوا على أن

يقوموا بزيارة محطات البنزين الثلاثة التي في المعادى ، وعلى طريق حلوان .. كان ذلك مرحلة أولى ، فإذا صَحَت استنتاجاتهم حول مُرسِل الطَّرْد فسوف يحاولون معرفة القصة منه .. فإذا لم يعرفوه فإنهم يعودون للاجتماع في المساء ، وانقسموا إلى ثلاث فرق ، كل فرقة تزور محطة من محطات البنزين الثلاثة في المعادى .

وسرعان ما خرجت « نوسة » و اعاطف » معا ، و الوزة » و العنامر السمين و الوزة » و الغنامر السمين « تختخ » مع « زنجر » ، وقد اختار « تختخ » أن يذهب مع « زنجر » إلى المحطة البعيدة في طريق حلوان ، وهي عطة صغيرة تخدم سيارات النقل الكثيرة التي تمر في المنطقة قادمة من منطقة المصانع .. وقد كان المشوار طويلاً ولكن الجوكان طيباً . واستعد « تختخ » للرحلة بإحضار بعض الشطائر له من المترل ، كما أحضر وجبة المكلب الأسود ، ثم انطلق في سبيله .

كانت محطة الجندمة في مدخل المعادي هي هدف الوزة » و هجب » ، وكان الاتفاق بين الجميع أن يكون دخول المحطة بدعوى الرغبة في نفخ إطار الدرّاجة ، وهو مطلب غير صحيح ، لأن ضغط المواء في أجهزة محطات البترين قوى جدًّا ، وقد يفجر الإطار الرقيق للدراجة ، وعادة ما يرفض العاملون في المحطات

أداء هذه الحندمة لراكب الدراجات ، ولكنَّ المغامرين كانوا يبحثون عن أي سبب لذخول المحطة .

دخل « محب » وهو يقود الدراجة بعد أن أفرغ بعض الهواء من العجلة الأمامية لها ، وكانت الخطة هي ملاحظة العاملين بالمحطة ، والبحث عن أية آثار لورق اللف من نفس النوع الذي أتى به الطرد ، وكذلك نوع « الدوبارة » التي رُبط بها .

وقد تمت الخطة بنجاح ، واستطاعت « لوزة » أن تقوم بجولة سريعة فى المحطة راقبت فيها كل شىء ، وبحثت بجوار الجدران عن آثار الورق والدوبارة ، ولكن المحطة كانت نظيفة ، ولم تكن هناك أية آثار لل جاءت تبحث عنه ، وأحست « لوزة » بالضيق . . أولاً : لأنها كانت صاحبة الاستنتاج الحاص بمحطات البترين ، وثانيا : لأنها كانت فى عَجَلةٍ من أمرها كعادتها دائماً حين تحاول حل أحد الألغاز .

وعندما خرجا من المحطة قالت لـ « محب »: إننى لا أستطيع الانتظار إلى المساء لأعرف أخبار بقية المغامرين .

محب: وماذا نفعل إذن!

لوزة: تعالَ نلحق بـ « تختخ » إنه بطىء فى قيادة الدراجات ، ثم إنه سيذهب لإعداد بعض الطعام كما قال:

وافق « محب » على هذه الحنطة ، وقفزا إلى دراجتها ، وانطلقا فى طريق حلوان ، وعندما اقتربا من المحطة لاحظا أن الشاويش « على » يتبعها ، وأدركا أنه كان خلفها طول الوقت بدون أن يعرفا .

قالت «لوزة»: لابد من تضليل الشاويش عن طريقنا ، لأننا إذا دخلنا المحطة فسوف يعرف أننا نبحث عن شيء له علاقة بمحطات البترين .

محب : ولكنه سيشاهد « تختخ » ويعرف الحقيقة .

لوزة: إذن لابد من تعطيله.

وعادا مُسْرِعَيْنِ إلى الشاويش .. وحاول الشاويش أن يتظاهر بأنه لم يُرَهما ، وأخذ يسرع بدراجته ، ولكن « محب » ناداه قائلا : يا حضرة الشاويش .. يا حضرة الشاويش .. يا حضرة الشاويش .

توقف الشاويش وقال بصوت غاضب: ماذا تريدان؟

محب: إننا نسألك ، ماذا تريد؟

الشاويش: ليس لكما أى حق فى توجيه هذا السؤال.

محب: وهل لك الحق فى اقتفاء أثرنا من المعادى إلى هنا؟

الشاويش: هذا هو عملي.

وبينا كان الحديث يدور بين الثلاثة، كان « تختخ » و« زنجر » يدخلان محطة البترين ، وخيل

لـ « تختخ » أنه بمجرد دخوله حدث شيء مريب .. هناك ولد صغير اختنى بسرعة خلف مبنى المحطة من الناحية التي تطل على الحقول .. لم تَخف هذه الحركة عن عينى « تختخ » ، ولكنه تظاهر بأنه لم ير شيئًا .. وبدون أن يتوقف عند جهاز الهواء أسرع فورًا إلى خلف المحطة ، وكانت فى انتظاره مفاجأة ، فقد وجد الولد الصغير يجمع بعض الأوراق وقطع « الدوبارة » ويحاول إخفاءها ، وكان منحنيًا فلم ير « تختخ » وهو يتقدم منه ، ولكن ما إنْ رفع عينيه حتى شاهد « تختخ » ينظر إليه مبتسماً .

تردد الولد لحظات ، ثم فجأة ألتى ما فى يديه من أوراق وغيرها ، وأطلق ساقيه للريح فى اتجاه الحقول . . وترك « تختخ » دراجته وانطلق خلفه ومعه « زنجر » الذى فهم ما يحدث .

كان الولد يجرى كالسهم بين عيدان الذرة العالية ،

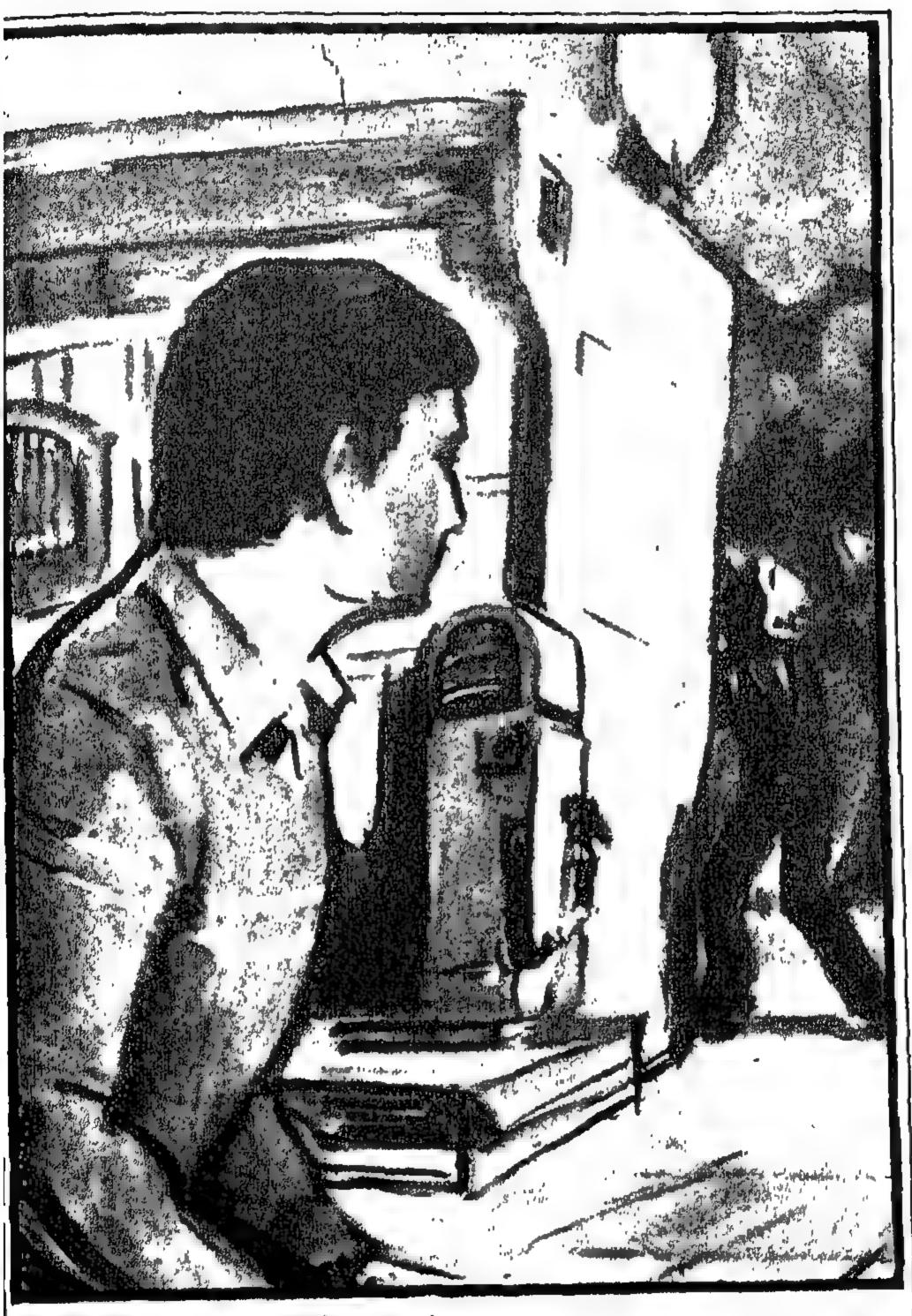

فجأة ألتى الولد ما في يديه من أوراق ثم أطلق ساقيه للربح

واستطاع بسرعة أن يختفى عن عين «تختخ» بينها ، ولكن «زنجر» كان كالمغناطيس سرعان ما لحق بالولد ، وسمع «تختخ» صوت «زنجر» الغاضب والولد يحاول التخلص منه ، واستطاع تحديد مكانه .. وفي لحظات كان يقف أمامه وهو يطلب من «زنجر» الهدوء .

قال الولد بصوت مرتعد: ماذا ترید منی ؟ تختخ: إننی لا أرید منك أی شیء.. بل إننی الذی أسألك نفس السؤال.

الولد: إنني لم أفعل شيئًا.

تختخ : ومن الذي قال إنك فعلت أي شيء؟!

الولد: إنك ستبلغ رجال الشرطة!

تختخ: إذا كنت قد ارتكبت أى خطأ فسوف أبلغ عنك الشرطة بالطبع ، ولكنى أؤكد لك أننى سأفعل المستحيل لحايتك .

كان الولد في سن « تختخ » تقريبًا ، ولكنه رفيع

وأسمر، يلبس بعض الملابس البالية المكونة من قميص متسخ بالشحم ، وسروالاً قد اختنى لونه الأصلي ، وحذاءً مموجًا .. وكان شعره منكوشًا ووجهه هزيلاً . وبدون كلمة واحدة أخرج «تختخ» طعامه، ثم مد يده بقطعة من الشطائر المحشوة بالبسطرمة والبيض. نظر الولد إلى « تختخ » بدهشة وقال : ما هذا ؟ \_كانت الرائحة المميزة لهذا النوع من الطعام واضحة ، فقال « تختخ » : سوف نأكل معًا . . نأكل « عيش وملح » . . لنصبح أصدقاء! تناول الولد الطّعام وهو غير مصدق ، ثم انهمك على الفور في أكله ، واختار « تختخ » جانباً من الحقل قرب الترعة وقال : تعال نجلس . وجلسا معًا وأخذا يأكلان وقد ساد الصمت ، ووضع « تختخ » طعام « زنجر » أمامه ، فأخذ يأكل هو الآخر.. كانب وجبة ثلاثية بين الحقول، فقد كانوا بعيدين من الكورنيش الصاخب الشاويش و « محب » حيث كان الشاويش و « محب » وأسرع و « لوزة » قد انتهوا من حوارهم الغاضب ، وأسرع الشاويش عائدًا بدراجته .

انتظر « محب » و « لوزة » حتى اختنى الشاويش بين حركة السيارات الضخمة ثم دخلا المحطة ، ولم يكن هناك أثر لـ « تختخ » ، وانتابتهما الدهشة .. لقد شاهدا الولد السمين وهو يدخل المحطة منذ عشر دقائق ، فأين ذهب ؟

أخذا ينظران حولها ، ولكن لم يعثرا على شيء.. وقال « محب » : أين صديقنا السمين ؟

لوزة: لا أدرى ، وحتى دراجته غير موجودة! كان «تختخ» قد ترك الدراجة خلف منبنى محطة البنزين فلم يرها المغامران الصغيران.

وقال « محب » : هيا نعود سريعًا إلى المعادى .. :

ولننفذ الحنطة كما وضعت ، وننتظر بقية المغامرين فى المساء.

وفى تلك الأثناء كان « تختخ » والولد يأكلان ، ثم أخرج « تختخ » من جيبه الخطاب الذي كان فى اللفة وقال : أأنت الذي أرسلت هذا الخطاب ؟

تردد الولد لحظات ، وأخذ ينظر حوله كأنما يريد الفرار مرة أخرى فقال «تختخ»: أو كد لك أننى سوف أحميك ، لا تخش شيئًا وقل لى ماذا خلف هذه القصة كلها ، فردة الحذاء ، والحظاب ، وهل ..؟ الولد: إننى لم أفعل شيئًا . إن رجال الشرطة .. قاطعه «تختخ»: لا تخف ، إننى أشعر شعورًا قويًّا أنك لم ترتكب أى خطأ ، إن رجال الشرطة يخدمون أنك لم ترتكب أى خطأ ، إن رجال الشرطة يخدمون العدالة ، ويحمون المظلومين ، وأنا أعرف المفتش العدالة ، ويحمون المظلومين ، وأنا أعرف المفتش «سامى » مدير البحث الجنائى .. وسوف أجعلك تقابله .

الولد: ماذا تريد؟

تختخ: ما اسمك أولا ؟

الولد: اسمى «زيد عبد الرحيم» وشهرتى

ا جيران ا !

تختخ: جيران!. اسمك جيران!

الولد: نعم .. فقد تربَّيْتُ عند الجيران بعد أن مات أبي وأمى في حادث انهيار منزل ، وكنت أقضى ليلة عند كل جار من جيراننا فسموني « زيد جيران »! أحس « تختخ » بالعطف على الولد الصغير وقال : أحس « تختخ » بالعطف على الولد التي أرسلتها لى وما هي حكاية فردة الحذاء التي أرسلتها لى ال «حيران »!

صمت الولد لحظات ثم قال : إنها قصة طويلة سوف أرويها لك !



استمرّا یأکلان فترة .. کان واضحًا أن أ فترة .. کان واضحًا أن أ الولد «جیران» جائع وخائف، ولکن بعد الطعام، ولکن بعد الطعام، وبأسلوب بسیط، استطاع «تختخ»

وقال له: لا تخش شيئًا ، إنني أعدك بمساعدتك إذا رويت لى قصتك .

قال الولد: القصة كلها حزينة ولاأدرى متى تنتهيى ؟ .

تختخ: سينتهي كل شيء على ما يرام.

الولد: ماتت أمى وأبى في حادث واحد، وكنت

معها فی سیارة أجرة فی طریقنا إلی زیارة أقارب لنا فی بلدنا البعید، وسقطت السیارة فی ترعة نتیجة السرعة المجنونة، وماتا معًا، وبقیت وحدی، کنت صغیرًا فربّانی جیراننا، وهم فقراء، وتقلبت منذ صغری فی أعال کثیرة: صبی مکوجی، صبی حلاق، صبی میکانیکی، ثم اشتغلت فی منزل رجل غنی، وکنت سعیدًا.

تختخ : وماذا حدث ؟

الولد: اختنى الرجل، سمعت أنهم أبعدوه عن مصر لأسباب لا أعرفها حتى الآن!

رنت جملة « أبعدوه عن مصر» فى ذهن « تختخ » كأنه سمعها منذ لحظات ، نعم لقد سمع هذه الجملة قريباً جدًّا . . - ولكن !

استمر الولد يقول: كان رجلاً أجنبيًّا.. وجاء ذات يوم ليحلق شعره في المحل الذي أعمل فيه،

ولا أدرى لماذا عطف على، المهم أنه أعطاني « بقشيشًا » سخيًّا ، ثم طلب منى بعد إغلاق المحل أن أمر عليه في « القيلا » التي يسكن فيها ، لأنه يريدني أن أعمل بها . . ترددت . . ولكني في اليوم التالي ذهبت إليه ، فوجدت الرجل يعيش وحيدًا في « القيلا » الكبيرة ، وقال لى إنه يبحث عن ولد في مثل سنى للعمل في « القيلا » ، بالطبع لست وحدى ، فقد كان هناك شخصان يحضران أسبوعيًّا للنظافة الكاملة، وكانت هناك غسّالة تأتى لغسيل الملابس، ولم يكن المطلوب منى سوى غسيل الأطباق وفرش السرير. كان « تختيخ » يستمع باهتمام وبحزن في نفس الوقت ، فقد بدا أن الزمن قد قسا على الولد كثيرًا ، وأحسَّ بالعطف عليه ، ومضى الولد يقول : وقضيت . مع الرجل فترة طويلة طيبة كان يعاملني فيها كابنه ، بل إنه أرسلني إلى إحدى المدارس الخاصة ، حيث تعلمت الكتابة والقراءة إلى حدٌّ ما .

وسكت الولد لحظات يتأمل ما حوله ثم مضى يقول: وقد لاحظت حرصه الشديد في حياته، فهو يستريب في أي شخص يأتي قرب « الڤيلاً»، وهو حريص على البقاء حتى يتسلم رسائله وبعض الطرود التي كانت تصل إليه من الحارج!

تختخ : وماذا كان عمله ؟

الولد: لا أدرى .. فلم يقل لى شيئاً ، ولم تكن له مواعيد منتظمة ، فهو أحياناً يظل طول النهار فى « الفيلا » جالسا فى مكتبه وقد أغلق عليه الباب ، وبين لحظة وأخرى يدق لى الجرس ليطلب فنجانا من القهوة أو كوبًا من الشاى ، فإذا خرج فإنه يسألني عند عودته إن كانت قد وردت له رسائل ، أو دق التليفون ، أو حضر شخص لزيارته .. إنّه كان مهتماً جدًا بهذه الأشاء .

تختخ: وهل تعرفت على الأشخاص الذين كانوا يزورونه ؟

الولد: لا . كانوا عادة يأتون فى وقت متأخر من الليل ، وكنت أسمع وَقْع أقدامهم فقط ، ولكنى لم أقابل منهم أحدًا .

تختخ : وبعد !

الولد: في الأيام الأخيرة بدا أنه مضطرب إلى حدًّ ما، بدا خائفًا، وكان يسأل عن الرسائل بإلحاح، وأحياناً كان يرسلني إلى مكتب البريد للسؤال عن الرسائل والطرود، وذات يوم قال لى إنه في انتظار «طرد» هام جدًّا، وإنه إذا حدث له شيء، وتسلمت أنا الطرد فيجب أن أحتفظ به عندي، وألا أسلمه إلى أي مخلوق مها كان .. واستأجر لى غرفة في منزل عند أطراف المعادي، وقال لى إذا حدث لى منزل عند أطراف المعادي، وقال لى إذا حدث لى منزل عند أطراف المعادي، وقال لى إذا حدث لى شيء ووصل إليك الطرد، فخذه واحتفظ به عندك في

غرفتك .. ولا تسلمه لأى مخلوق إلاّ إذا أمرتُك بهذا ، أو جاءتك منى رسالة .

وسكت «جيران» لحظات ثم قال: وذات يوم ذهبت إلى مكتب البريد، ووجدت الطرد الذي كان ينتظره مستر «مورياتي»..

وعدت مسرعًا إلى « القيلاً » وأنا سعيد جدًّا لأننى وجدت الطرد الذي كان ينتظره ، وكانت مفاجأة لى عندما وصلت إلى « القيلا » ووجدتها محاصرة برجال الشرطة .. وقفت بعيدًا أنظر إلى ما يحدث وقد أصبت برعب شديد ، لقد تربيت متشردًا في الشوارع ، ومنظر رجال الشرطة يبعث الفزع في قلوب المتشردين ، حتى ولوكانوا أبرياء .

أعجب «تختخ» بملاحظة الولد الصغير.. إنه ذكى حقًا، وإن كانت الظروف لم تسمح له بزيادة تعليمه، غير أن الحياة علمته الكثير، وعاد «زيد»

يتحدث قائلا: ظللت واقفًا بضع دقائق وأنا أفكر فيما أفعل، ثم بعد لحظات وجدت مستر «مورياتى» خارجًا بين رجال الشرطة، فأدركت أنه كان يقوم بعمل غير قانونى لا أعرفه، وإلا ما قبضت عليه الشرطة.

عدت إلى غرفتى أفكر فيا أفعل ، إنّ الرجل أحسن معاملتى ، وجعلنى موضع ثقته ، وفى نفس الوقت كنت قد وعدته بالمحافظة على هذا الطّرد مها حدث . ولكن القبض عليه أثار مخاوفى فلم أدر ماذا أفعل . تختخ : وماذا حدث بعد ذلك ؟

زيد: كنت قد قرأت وسمعت عنكم، عن المغامرين الحنمسة، ففكرت أن أضع المسألة كلها بين أيديكم، ولكن حدث شيء مضحك! أيديكم، ولكن حدث شيء مضحك! وابتسم الولد وابتسم « تختخ » منتظرًا أن يسمع هذا

الشيء المضحك.

وقال (ريد): أخذت أتحسس الطرد من الحارج، كنت أريد أن أستنتج شيئًا مثلها تفعلون، ولكن الصندوق الذي به الطرد كان قويًّا، ولا يمكن تحسس شيء عن طريق اللمس، ولم يعد أمامي إلا أن أفتح الطرد.

وتوقف الولد لحظات وقد غابت ابتسامته: كنت أعرف أن في هذا خيانة للأمانة والثقة ، ولكن الإغراء كان قويًّا ، والقبض على مستر «مورياتي » أثار شكوكي فيه .

وتردد الولد لحظات ثم قال: وذات ليلة بعد مرور أيام من التفكير فتحت الطرد.. وكانت دهشتى شديدة!

تختخ: وجدت فردة الحذاء.

زيد: ليس فردة واحدة .. ولكن فردتين! تختخ: إذن أين الثانية؟

زید: عندی!

تختخ: ولماذا إذن أرسلت فردة واحدة ؟

زيد: قلت إنها تكنى لكى يحل المغامرون الحمسة
اللغز.. فإذا حلَّوه فسوف يحصلون على الفردة الثانية.

تختخ: وإذا لم نحله ؟

زيد: لم يكن ذلك مهها.. فقد كنت أنوى الاتصال بك مباشرة.. وقد أعطيتكم مهلة ثلاثة أيام لحل لغز فردة الحذاء.. ولكنها لم تأخذ منكم إلا ثلاث ساعات.. إنكم فعلا أذكياء!

تختخ: وماذا تصورت عندما وجدت ما فى الطَّرد؟ .

زید: أصابتنی دهشة شدیدة کها قلت لك .. فا هی قیمة حذاء مستعمل بُرسَل فی طرد بالبرید؟ وأخذت أفخص الحذاء مرارًا وتكرارًا ولكنه لم یكن أكثر من مجرد حذاء ، كأی حذاء آخر.

وساد الصمت ، ولم يعد يسمع إلا صوت السيارات المارَّة في الطريق البعيد ، وكان الولدان قد انتهيا من تناول طعامها ، وكذلك « زنجر » .. واستغرق « تختخ » في تفكير عميق .. هناك شيء يلع على خاطره ، وهو حكاية إبعاد رجل من البلاد يسكن في « فيلا » .. لقد تذكر الآن .. إنها الجُملة التي قالها الشاويش عندما كان يشرب الشاي في الصباح .. فهل هو الشخص نفسه ؟ !

وإذا كان ذلك كذلك .. فما هي حقيقة مستر « مورياتي » ؟ إن القبض على شخص يعنى أنه يمارس شيئاً ضد القانون ، ولكن لماذا لم يُحاكم ويُسجَن ؟ لماذا أبعد من البلاد ؟

إن هذا السؤال يحتاج إلى إجابة .. ما هي الأسباب القانونية التي تؤدى إلى إبعاد شخص عن البلاد بدون محاكمة ؟ وقرر أن يسأل والده ، أو المفتش « سامي » .

وقف « زيد » فجأة وقال : يجب أن أعود إلى عملى وإلاّ طُرِدْتُ !

تختخ : وأين أجدك ؟

زيد: إنني أعمل في محطة البترين ، وأنام فيها أيضًا.. تستطيع إذن أن تجدني في أي وقت تشاء! تختخ: وفردة الحذاء الثانية ؟

زيد: لقد أعطيتها إلى صديق لى ، فقد نسيت أن أقول لك إن ثمة أشخاصًا سألوا عنى فى الغرفة التى كنت أسكن فيها ، ويبدو أنهم من طرف مستر «مورياتى » لهذا سارعت بترك الغرفة ، وأقمت فى المحطة ، ولكنى فضلت أن أُبقى الحذاء عند صديق فى علبته حتى لا يضيع فى المحطة ، فليس هناك مكان هنا للاحتفاظ به .

تختخ: إذن سأمر عليك، إمّا الليلة أو غدًا صباحًا، وأريدك أن تحضر فردة الحذاء معك، إنّ

المسألة تبدو مهمة.

زيد: ولكن ما هو موقنى إذا ثبت أن مستر «مورياتى » كان يقوم بعمل ضد القانون! تختخ: أعدك أن أساعدك ، إن المفتش «سامى » مدير البحث الجنائى صديقى ، وسوف أشرح له موقفك ، وأعتقد أنه سيقدّر ما فعلت .

وقام الولدان، وبعد دقائق كان «تختخ» يسير بدراجته على الكورنيش وخلفه «زنجر». كان مستغرقاً في التفكير حتى إنه لم يلاحظ أن الشاويش «على» كان مختفيًا خلف بعض الأشجار في الطريق، وعندما شاهد «تختخ» يمر بدراجته انطلق خلفه، فلابد أن هذا المغامر السمين قد عرف شيئًا. إنه دائمًا يعرف أشياء عجيبة. هكذا حدَّث الشاويش نفسه.



كان تفكير «تختخ» مركزاً حول حكاية الحذاء هذه، لقد اكتسبت القضية أبعادًا جديدة، فما هي أهميته الحذاء؟ وما هي أهميته بالنسبة للمدعو

« مورياتى » . . ولماذا كان خائفًا عليه إلى هذا الحد ؟ ولماذا طلب من «جيران» أن يحتفظ به مهما كانت الظروف ؟

وابتسم «تختخ» وهو يتذكر هذا الاسم، إن « زيد » قد تحول إلى اسم « جيران » وهز رأسه ، ولح الشاويش وهو يتبعه بجوار الرصيف المقابل ، وانتقل

من التفكير في الحذاء إلى التفكير في الشاويش ، ما هي حكاية « القيلاً » التي تحت الحراسة ؟ وصاحبها الذي أبعد عن البلاد ، إن قصة الشاويش مطابقة لقصة

«جيران» فهل الرجل المبعد هو « مورياتي »!

واستدار « تختخ » فجأة إلى ناحية الشاويش ، ثم

توقف عن السير ، وركن الدرّاجة على الرصيف ،
وتلاقت عيونهما ، وتظاهر الشاويش أنه كان في طريقه
العادي ، وأنه مندهش لوجود « تختخ » في هذا
الكان ، ولكن نظرة « تختخ » كانت واضحة كأنها
تقول للشاويش : لماذا تتبعني ؟

وتوقف الشاويش مكانه ، واتجه « تختخ » إليه .. وقال بدون مقدمات : يا حضرة الشاويش .. إنك منذ الصباح ، لماذا لا تسألني عمّا تريد ؟

عبث الشاويش بشاربه لحظات فعاد «تختخ» يقول: إننا نفقد وقتًا ثمينًا بهذا الأسلوب، وسأسألك

أنا: هل الرجل المُبعَد من البلاد الذي كان يقيم في « الثالث السمه مستر « مورياتي » ؟

بدت الدهشة على وجه الشاويش وتلون أنوجهه بألوان قوس قزح ، وأخذ ذهنه يعمل بسرعة .. كيف عرف هذا الولد السمين اسم « مورياتى » .. وهل لهذا علاقة برحلته الغامضة إلى محطة البنزين في طريق حلوان ؟

عاد «تختخ» يتحدث قائلا: إنه هو الرجل المبعكد.. وأحب أن أقول إن فردة الحذاء التي رأيتها هذا الصباح عندنا لها علاقة بإبعاد مستر « مورياتي » من البلاد!

وقبل أن يفهم الشاويش هذه المعلومات التي الطلقت من فم «تختخ» كالمدفع الرشاش كان «تختخ» تاركاً «تختخ» قد أدار بدال دراجته وابتعد، تاركاً الشاويش يتخبط في أفكاره ودهشته المؤلمة.

وصل «تختخ» إلى منزله مُرهَقاً وقد حانت ساعة الغداء، ولكنه كان لايزال نصف شبعان بالوجبة الصغيرة التى تناولها هو و«جيران»، ولكن رائحة السمك المقلى التى كانت منتشرة فى البيت جعلته يجلس إلى مائدة الطعام، وتذكر على الفور أنه يريد أن يسأل والده عن سبب إبعاد شخص من البلاد.

. قال اوالله مجيبًا: لماذا تسأل يا « توفيق »؟

تختخ : إنني أحاول ..

وقبل أن يكمل حديثه قال والده: تحل لغزًا من ألغازك الشهيرة!

تختخ : نعم !

الوالد: إن إبعاد شخص من البلاد بدون محاكمة يمكن أن يتم لأسباب كثيرة ، أهمها إذا كان الشخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ، فكل دبلوماسي يتمتع بهذه الحصانة إذا قام يعمل مخالف للقانون يُطلُبُ

استبعاده من البلاد ، وكذلك الأجنبي الذي يُشكُ في أنه يقوم بنشاط غير مشروع ، ولكن لا يمكن جمع أنه يقوم بنشاط غير مشروع ، ولكن لا يمكن جمع أدلة على قيامه بهذا العمل ، فإن الحكومة تقوم بترحيله

من البلاد ، لأنه شخص غير مرغوب فيه !
وصمت والد «تختخ» لحظات ثم سأل :
ولكن .. هل اللغز الذي تحله له علاقة بأحد
الدبلوماسيين ؟

تختخ: لا أدرى حتى الآن يا أبى .. ولكن يبدو أننا نواجه حالة مثل هذه !

انتهى «تختخ» من الغداء، ودخل غرفته ليستريح قليلا كعادته بعد الظهر، ولكنه لم يستطع الاستسلام للنوم، كان موضوع الحذاء يشغله، وفجأة قفز من فراشه. أين فردة الحذاء؟ لقد تركوها في حديقة منزل «عاطف» ولم يأخذوها معهم. أما زالت هناك؟ قام «تختخ» إلى التليفون واتصل بمنزل قام «تختخ» إلى التليفون واتصل بمنزل

« عاطف » . . وردت عليه « لوزة » قائلة : أين أنت ؟ ، تختخ : لقد عثرت على كتر من المعلومات ، ولكن المهم الآن . . أين فردة الحذاء ؟

لوزة: أي فردة ؟

تختخ: الفردة التي كانت معنا هذا الصباح .. التي أرسلها الشخص المجهول.

لوزة: أَلَمْ تُرْسِل في طلبها؟

تختخ : أنا !

لوزة: نعم .. جاء ولد صغير منذ ساعة تقريبًا وقال إنك تريد فردة الحذاء فأعطيتها إيّاه!

تختخ: لوزة .. أحقًا حدث هذا أم هذه كذبة أبريل أخرى ؟

لوزة: هذا ما حدث يا « تختخ » .. ألم ترسل حقًا في طلبها ؟

تختخ : أبدًا !

لوزة: شيء عجيب! تختخ: العجيب أن تعظوه الفردة بدون أن تتصلوا ا

لوزة: لقد صدقناه ، فليس هناك أحد يعلم بوجود هذه الفردة عندنا سوى أنت .

تختخ: لقد وقعنا ضحية مقلب حقيتي هذه المرة ، إنكِ لاتتصورين بَعْدُ مدى أهمية فردة الحذاء هذه . . إن وراءها قصة من أخطر القصص ! لوزة: لماذا لم تتصل بنا عندما عدت ؟

تختخ: لقد رأیت أن نجتمع فی المساء كالمعتاد. لوزة: علی كل حال، دعنا نجتمع الآن، لعلّنا نستطیع عمل شیء.

أسرع «تختخ» يرتدى ثيابه مرة أخرى ، وقفز إلى دراجته وخلفه « زنجر » وبعد دقائق قليلة كان المغامرون الحنمسة مجتمعين في حديقة منزل « عاطف » وقد بدا

عليهم الوجوم .. وقال محب : ماذا حدث يا «تختخ» ؟ أخذ « تختخ » يروى عليهم قصة لقائه مع الولد زيد أو « جيران » واستمع المغامرون إلى حديثه باهمام بالغ ، فقد كانت القصة مشوقة ، خاصة بعد أن ضاعت فردة الحذاء التي كانت مفتاح اللغز ، وتم الاستيلاء عليها بذكاء شديد .

وبعد أن انتهى «تختخ» من حديثه وروى ما حدث بينه وبين الشاويش أخذ المغامرون يتناقشون في كل ما حدث ، وانتهوا إلى شيء واحد ، هو العثور على الفردة الثانية التي عند «جيران» وهذا أملهم الوحيد الآن!

قال « تختخ »: لقد اتفقت معه على أن أمر عليه هذا المساء أو غدًا صباحًا!

محب: لاداعى للانتظار.. يجب أن نذهب فورًا! تختخ: إننى أفضل كالعادة أن نقسم العمل بيننا .. أقترح أن تبقى « لوزة « و « نوسة » هنا لانتظار أى تطورات .. ثم التفت إلى « لوزة » وسألها : بالمناسبة يا « لوزة » . ما هى أوصاف الولد الذى حضر مُدَّعِياً أننى أرسلته وأخذ فردة الحذاء؟

لوزة: إنه ولد متوسط القامة .. كبير الرأس .. منكوش الشعر .. أبيض اللون .

وفكرت قليلا ثم قالت : وتبدو عليه علامات السذاجة !

تختخ: إنه بالتأكيد ليس زيد «جيران»! وانهمك في التفكير لحظات ثم قال: إنني أظن أن « موراثي » هو الذي أرسله!

نوسة: «موراثی ».. ألم تقل إنه أبعد من البلاد؟ تختخ: نعم.. ولكن لعله عاد متنكرًا، أو بجواز سفر باسم مختلف.. أو أرسل مندوبًا عنه.. فالمسألة

غاية في الخطورة ، كما أفهمني أبي أن « موراثي » هذا أبعدته السلطات المصرية، إمَّا لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، أو لأنه غير مرغوب فيه . . وفي كلتا الحالتين هناك شيء كبير يموت .. أسرار خطيرة! وقف «عاطف»قائلا: دعونا ننطلق، إن المساء يهبط بسرعة ! قفز الأولاد الثلاثة إلى دراجاتهم ، وأسرع « زنجر » يقفز خلف « تختخ » ثم انطلقوا جميعًا في اتجاه حلوان .. كانت الشمس قد مالت للمغيب عندما وصلوا إلى محطة البترين.. ووقف «محب» وا عاطف " بعيدًا ، في حين تقدم التختخ " إلى المحطة ، ووجد رجلا عمجوزًا يقوم بغسل سيارة فسأله عن «جيران» فتوقف الرجل عن العمل لحظات وقال : ماذا حدث لهذا الولد؟ .. إن أشخاصًا كثيرين سألوا عنه ا

دقُّ قلب «تختخ» بعنف وسأل: وأين هو؟

رد الوجل: لا أدرى أين ذهب. لقد استأذن منذ حوالى ثلاث ساعات ولكنه لم يعد حتى الآن! تختخ: وهل تعرف أين يسكن؟

الرجل: إنه يقيم هنا في هذه المحطة .. ولكن أحياناً يذهب لينام عند صديق له هناك .

وأشار الرجل بعيدًا إلى مجموعة من البيوت القديمة بين المزارع والنخيل.

وشكر «تختخ» الرجل وانصرف مسرعًا. ومرة أخرى أسرع الثلاثة بالدراجات و «تختخ» يشير إلى العزبة.

كان الظلام قد هبط ، ولمعت الأضواء الضغيرة فى المزارع ، وبدا الطريق شاقًا ووعرًا ، وأضاء الثلاثة أضواء دراجاتهم ، وأخذ « زنجر » ينبح بين لحظة وأخرى ردًّا على نباح الكلاب الكثيرة التي توجد فى مثل هذه الأماكن .

اقترب الأولاد الثلاثة من العزبة الصغيرة .. ووجدوا محلا لبيع أنواع البقالة .. محل صغير يقف فيه ولد صغير للزبائن .. واتجه إليه « محب » واشترى قطعة صغيرة من الشيكولاتة ثم سأله : أين يسكن الولد « زيد » ؟

نظر إليه الولد لحظات ثم قال: زيد!! عطة قال « محب » : نعم « زيد » الذي يعمل في محطة البنزين .

ابتسم الولد و هو يقول: تقصد «جيران»! محب: نعم.. «جيران».

فى مثل هذه العزب الصغيرة يعرف الناس بعضهم بعضًا .. لهذا فقد قال الولد على الفور : إنه لا يسكن هنا ، ولكن له صديق اسمه «حننى» يسكن عند السيدة «سكينة» فى آخر منزل بعد هذا الطريق .. وأمام المنزل ثلاث نخلات ستدلك على المنزل!



نزل المغامرون من على الدراجات وساروا على أقدامهم نحو ربع ساعة حتى وصلوا إلى المنزل الذي وصفه البقال الموالية ا

وأمامها البيت الصغير المظلم، وتقدم «تختخ» ودق الباب، وانتظر لحظات بدون أن يجيب أحد، وعاود الدق من جديد. وبعد دقائق مرت كأنها ساعات فتح الباب وظهرت سيدة عجوز ترفع في يدها مصباحًا صغيرًا وقالت: مَنْ هناك؟

رد « تختخ » : أنا صديق لـ « حنني » .. هل هو

ردت « السيدة » : « حننى » ؟ لا أدرى ماذا جرى لله أداد الولد . . إنه طول النهار يجرى هنا وهناك ، وقد خرج منذ ثلاث ساعات ولم يعد !

ثلاث ساعات .. ثلاث ساعات .. فكر المتختخ الملحظة .. خرج الزيد المناطقة منذ ثلاث ساعات ، وخرج الزيد المناله منذ ثلاث ساعات .. ما هي الحكاية ؟

سألها «تختخ» من جدید: هل کان معه « جیران » ؟

ردت « السيدة » : منذ ساعتين حضر « جيران » وسأل عنه ولم يكن موجودًا !

وابتعد «تختخ» وقد أحس أن الأمور تسير فى طربق غامض ، وأن اللغز يفلت من بين أصابعهم . . وعاد إلى « محب » و« عاطف» وروى لها مادار بينه

وبين السيدة.

قال ( عب ): دعنا ننتظرهما!

عاطف: ولكننا لا نعرف إذا كان سيعودان أولا! عبب: إن المسألة مهمة جدًّا .. لابد من العثور على أحد الولدين .. إن أحدهما سيفسر لنا ما حدث . كان كلام « محب » منطقيًّا .. وهكذا جلس الأولاد الثلاثة محتفين خلف النخلاب الثلاث يراقبون المنزل .. ومرت ساعة ، وساعتان ، وبدا واضحًا أن انتظارهم لن يؤدى إلى أية نتيجة . وقال «عاطف»: أظن أننا انتظرنا بما فيه الكفاية .. هيًّا بنا .

ولم يكن هناك اعتراض ، وركب الثلاثة دراجاتهم ، ولكن فجأة ظهر ولد تنطبق عليه الأوصاف التي قالتها ( لوزة ) عن الولد الذي حضر وأخذ فردة الحذاء .. كان يسير في اتجاه المتزل ، وهو يحمل في يده لفة صبغيرة ، عرف الأصدقاء أنها الفردة

التى أخذها من عند « عاطف » ، فبرز الثلاثة أمامه ، وحدثت مفاجأة ، فقد انحرف الولد فى حارة ضيقة ثم أطلق ساقيه للريح ، ولم يتردد « محب » أقوى وأسرع المغامرين ، فقد ترك دراجته وانطلق خلف الولد يعدو بكل قوته .. كانت الحارة مظلمة ، والبيوت غير منتظمة .. ولكن أذنى « محب » الحادتين كانتا تسمعان صوت قدمى الولد على أرض الحارة الملتوية ... فكان يجرى ويجرى ثم يقف ليستمع ثم يجرى مرة أخرى .

ظل المولد يجرى فى الحوارى الفارغة ، وكان يجرى على شكل دوائر ، فهو يلف ويدور ويلف ويدور . ولم يقف « تختخ » و « عاطف » فى انتظار نهاية المطاردة المثيرة ، فقد أطلق « تختخ » كلبه « زنجر » الذى انطلق وراء « محب » فى حين أخذ « تختخ » و « عاطف » يجريان فى اتجاهات مختلفة . . ومضت نحو نصف ساعة



انطلق ومحب، وراء الولد الذي أخذ يجرى في الحواري الفارغة

من المطاردة ، ثم سمع «تختخ » صوت نباح « زنجر » ، وصوت الولد وهو يصيح ذعرًا . . واتجه إلى المكان ، وهو وشاهد الولد ملتصقًا في جدار أحد المنازل ، وهو يلهث ، وكان « زنجر » يحاصره ، في حين كان « محب » يقترب منه محذرًا إيّاه من محاولة الفرار .

صاح الولد: ماذا تريدون منى ؟

رد « تختخ » على الفور : لقد سرقت شيئًا منا . الولد : إنني لم أسرق شيئًا .

تختخ: لا تحاول الإنكار، سنسلمك إلى قسم الشرطة فورًا إذا لم تقل الحقيقة، لقد ذهبت إلى منزل زميلنا هذا « عاطف » وأخذت شيئًا ليس لك ، وقلت إنك قادم من عندى .. وأنا لم أرسلك !

انهار الولد وقال: فردة الحذاء؟

تختخ: نعم فردة الحذاء.

الولد: وهل هذه المطاردة كلها من أجل فردة

## الحذاء؟

تختخ: نعم . . هاتها .

الولد: إنها ليست معى .

تختخ: إذن ما هذا الذي معك؟

الولد: إنه طعام اشتريته لأمى المريضة! أحس المغامرون بالغضب يجتاحهم.. وسأله

( محب ) بعنف :

وأين فردة الحذاء!

الولد: لقد بعت الفردتين لبائع « روبابكيا »!

. تختخ : بائع «روبابكيا»؟

الولد: نعم .. كان «جيران» قد أخذ فردة وقال لى إنه سيرسلها لكم لأنكم تحلون الألغاز، وكنت أسمع عنكم ، وكانت عندى الفردة الثانية .. فقلت فى نفسى إنها ليست بذات فائدة لأحد، فعرضتها على بائع «روبابكيا» فلم يرض شراءها، وطلب منى

إحضار الفردة الثانية ، فذهبت إلى منزلك ، وقالوا لى إنك خرجت ، فذهبت إلى منزل صديقك حيث حصلت على الفردة الثانية .

تختخ : وأين « جيران » ؟

الولد: لا أدرى .. إنه منذ أن أخذ منى فردة الحذاء أمس لم أره!

تختخ: إنه فى خطر شديد.. والآن أين بائع « الروبابكيا » ؟

الولد: إنه يسكن عند سور استاد « المعادى » القديم.

تختخ: هيّا بنا!

الولد: أريد أن أعطى أمى هذا الطعام! وسار الأربعة حتى مترل الولد. ودخل فأعطى أمه لفة الطعام وخرج، وكان المغامرون الثلاثة يتحدثون، وقال العاطف ا: لو أن بائع

« الروبابكيا » باع الحذاء لأى شخص لوقعنا فى مشكلة كبيرة !

تختخ: نعم .. ستكون نهاية حزينة لمغامرة رائعة . وانطلق ركب الولد أمام « محب » على الدراجة ، وانطلق الأربعة عبر الحوارى العتيقة خارجين إلى « الكورنيش » ، ومنه اتجهوا إلى المعادى .

كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلا عندما أشرفوا على « الاستاد » الكبير المهجور ، وأخذوا يتلمسون طريقهم وسط السيارات القديمة في الظلام ، حتى وصلوا إلى أكواخ صغيرة عند نهاية السور .. وشاهدوا عدة عربات من النوع الذي يستخدمه باعة « الروبابكيا » وأشار الولد إلى إحدى العربات وقال : هذه هي العربة !

اقترب المغامرون منها .. كانت مُحَمَّلة بالأشياء القديمة ، ونظروا إلى الأكواخ الصغيرة ، وسمعوا

أصوات الرجال والنساء والأطفال وأجهزة « الراديو » وقال محب : هل سنفتش العربة بدون سؤال صاحبها ! تختخ : إن فى ذلك مخاطرة ، فقد يرانا أحد ويظن أننا لصوص .. من الأفضل أن نبحث عن الرجل ونسأل عنه !

وعندما استداروا ناحية الأكواخ حدثت مفاجأة .. لقد ظهر زيد «جيران» أمامهم وهو يتلمس طريقه في الظلام .. وصاح «حنفي» : «جيران»! التفت «جيران» إليهم ، وبدت على وجهه علامات الدهشة الشديدة ثم اتجه إليهم ... وفي كلمات سريعة فهموا منه أنه علم من بعض أصدقائه أن «حنفي» باع الحذاء لأحد باعة «الروبابكيا» من منطقة «المعادي» ، فحضر إلى هذا المكان الذي يعرفه حديًا .

دار عتاب بین «جیران» وصدیقه «حننی»..

ودافع «حننى» عن نفسه قائلا: لقد أبقيت الحذاء عندى فترة طويلة ، وكنت محتاجًا إلى نقود .. فأنت تعرف أنهم طردونى من العمل ، وكانت أمى تطالبنى بنقود طول النهار ، ولم أكن أعرف أن حذاء قديما له كل هذه الأهمية عندكم ، ولم يكن أمامى أن أفعل غير ما فعلت .

جيران: أي تاجر الذي بِعْتَهُ الحذاء! حنفي: إنه سلمان أبوطويلة!

جيران: إنه تاجر سخيف .. كم أخذت منه ؟ حنفى: ثلاثة جنيهات!

وأخرج «تختخ» من جيبه خمسة جنيهات وأعطاها لـ «حننى » وقال له اذهب إليه ، وادفع له الجنيهات الخمسة وهات الحذاء!

واختفى «حنفى» فى الظلام، ومعه الجنيهات الخمسة – ووقف الأصدقاء معًا فى صمت . . كانوا

جميعًا يدركون أهمية ما يحدث الآن . . فلو أنهم عثروا على الحذاء فسيتمكنون من الاستمرار في المغامرة. أما إذا فقدوه فسوف يكون أملهم ضعيفًا جدًّا في الوصول إلى حلُّ للغز الحذاء العجيب . ولكن كل شيء مضى على ما يرام فقد ظهر « حنفي » وهو يحمل الحذاء بيده على ضوء الكوخ، وصاح الأصدقاء بفرح، ولكن فرحهم لم يستمر إلا لحظات ، فقد ظهر فجأة شخص في الظلام وانقض على «حنفي » محاولا انتزاع الحذاء منه .. وتجمد المغامرون في مكانهم لحظات ، وعندما انتبهوا إلى ما يحدث كان الرجل قد اختني في الظلام، ووصل الأصدقاء إلى «حنني»، كان مطروحًا على الأرض بعد أن دفعه الرجل دفعة قوية ، ولكن الرجل لم يكن قد حصل على فردتى الحذاء.. كان قد حصل على فردة واحدة ، وكان «حنني » .. مازال مُتَشبَّتاً بالفردة الثانية.

ولم يكد الأصدقاء يُنْهِضُون «حننى» من سقطته حتى انقض عليهم رجلان ، ودار صراع طويل . وكان أسرعهم في التصرف «محب» ، الذي خطف فردة الحذاء وجرى بعيدًا .

استمر الصراع لحظات قليلة ، وعندما لم يجد الرجلان فائدة من محاولة الحصول على فردة الحذاء تركا المكان واختفيا في الظلام .

كانت حصيلة المعركة عدة إصابات خفيفة فى وجه الأولاد. وقد أبدى «جيران» وصديقه بطولة فى المعركة ، واستطاع «جيران» أن يصيب أحد الرجلين بضربة قوية فى أسنانه .. ولكن لم تكن هذه هى كل الحصيلة ، فقد كان هناك شيء هام جدًّا ، لقد سقطت من أحد الرجلين محفظة نقوده .. وأمسكها «تختخ» بين يديه مفكرًا لحظات ثم قال : قد يعود الرجلان مرة أخرى .. هيًّا بنا سريعًا .

عاطف: أين « محب » ؟ تختخ: سنجده في الطريق، أو قد يعود إلى « المعادى » وينتظرني هناك!

وركب « جيران » أمام « تختخ » و « حننى » أمام « عاطف » . . وانطلق الأربعة وخلفهم « زنجر » الذى اشترك فى المعركة ، وخرج منها وفى فه قطعة من ثياب أحد الرجلين بعد أن عضه عضة مؤلة فى ساقه . ووصلوا إلى المعادى فى سلام . . واتجهوا إلى حديقة منزل « عاطف » .

## الحث عن اللغرا



كان ( محب ) في انتظارهم مع ( لوزة ) و انتظارهم مع ( لوزة ) و المسك ( تختخ ) فردة الحذاء في يده ، وأخذ يقربها من يده ، وأخذ يقربها من الضوء . . وكان الولدان ( جبران ) و ( حنق )

سعيدين . . إنها الآن فعلاً مع المغامرين الخمسة يشتركون في معاركهم . ويشاركون في استنتاجاتهم . كان « تختخ » يقول وهو يدق بأصابعه على جوانب الحذاء : من غير المعقول أن يكون كل هذا الصراع من أجل حذاء مها كانت قيمته المادية . . لابد أن هناك سرًّا خطيرًا مدفونًا في هذا . .

وقبل أن يتم جملته صاح: اسمعوا! وأخذ يدق على كعب الحذاء بعقلة أصبعه الوسطى .. يدق .. ويدق .. ويستمع فى تركيز واهتمام .. وقال: الكعب مجوف! تعالوا نجلس فى الكشك حيث الأدوات متوفرة.

ودخلوا جميعًا الكشك الصيني ، وأبدَى الولدان « جيران » و « حننى » إعجابهما بالكشك ، وقال « عاطف » لهما : يمكنكما قضاء الليل هنا حتى نرى ما يحدث . . إن عودتكما إلى العزبة فيها خطر شديد عليكما .

وفى الكشك أخرج «تختخ» صندوق أدوات النجارة، واختار شاكوشًا صغيرًا أخذ يدق به جوانب كعب الحذاء.. ثم زاد الطَّرْق على الجانب الداخلي للكعب، الجزء المواجه للنعل، وفجأة انفصل جزء من الكعب وسقط على الأرض، وبدا في داخل

الكعب تجويف، مد «تختخ» أصابعه فيه وأخرج قطعة من الورق الحنفيف مُطَبّقة بعناية .. وأمام أنظار المغامرين والصَّديقين الجديدين فَردَ الورقة ، وكانت هناك كتابة منظمة جدًّا باللغة الإنجليزية ، تحوى الاسم الأول لعشرة أشخاص ، وقال « تختخ » : نستطيع أن نستنتج الآن شيئًا، إن هناك قائمة بأسماء مجموعة من الأشخاص ، نصفها هنا ، والنصف الثاني في الفردة الثانية ، وكل هذه الألغاز والمغامرات للحصول على هذه المجموعة من الأسماء، وهي أسماء أشخاص أجانب ، لا أدرى ما هي أهميتهم .. ولكن إذا ربطنا بين إبعاد مستر «مورياتي» واهتمامه الشديد بالحصول على الحذاء لقُلْنا إنه كان يريد معرفتهم لسبب مّا لا ندريه.

نوسة: ما هي الحنطوات التالية ؟

قالت «لوزة» بسرعة: يجب الاتصال فورًا

بالمفتش «سامى»، فإن عنده معلومات كاملة عن المؤضوع بالتأكيد!

وبسرعة أمسك «تختخ» بسماعة التليفون وهو يقول: اقتراح معقول جدًّا .. وحتى إذا لم يكن المفتش يعلم شيئًا عن الموضوع ، فمن المؤكد أنه سيهتم جدًّا بهذه المعلومات!

وسمع « تختخ » صوت المفتش « سامی » علی الخط فقال : مساء الخیر یا حضرة المفتش .. الیوم هو أول أبریل وكل سنة وأنت طیب !

المفتش: كل سنة وأنت طيب .. هل دبرت مقلبًا جيدًا لأحد أصدقائك ؟

تختخ: للأسف.. لقد دبر أحدهم مقلباً لى.. ولكن النتيجة كانت مغامرة ولغزّا من نوع فريد.. بدأ أول النهار، ولعله ينتهى آخر الليل! المفتش: ما هذه الألغاز «يا توفيق» ؟

تختخ: إننا لم نصل إلى الألغاز بعد .. ولكن إليك هذا اللغز .. هل تتصور أن يدور صراع بين مجموعة من الرجال ومجموعة من الأولاد للحصول على حذاء مستعمل ؟

المفتش: ما قيمة هذا الحذاء؟

تختخ: إنه حذاء من الجلد العادى، وإنْ كان م مصنوعًا في إنجلترا!

المِنْفِتشِ : إذن ليس مصنوعًا من الذهب مثلا ! تختخ : لا !

المفتش: إن ذلك يعد لُغزًا فريدًا حقًّا! تختخ: إنه فريد طبعًا، خاصة إذا علمت أن كعب الحذاء مجوف، وبه قائمة بأسماء أشخاص لا نعرف مدى أهميتهم!

بدأ الأهمام في صوت المفتش وقال: قائمة بأسماء! تختخ: نعم .. والرجل الذي تهمه هذه القائمة ، وفعل المستحيل من أجل الحصول عليها يدعى مستر « موراثی » !

لم يكد المفتش يستمع إلى هذا الاسم حتى بدا التوتر في صوته وقال: تقول « مورياتي »:. هل أنت متأكد؟

تختخ: نعم، متأكد جدًّا .. إنه شخص ثم إبعاده عن البلاد منذ فترة !

المفتش: هذا صحيح .. إنك في أثر شخص مهم جدًّا!

تختخ: إن أعوان «مورياتى» – وربما هو شخصيًّا – فى البلاد الآن، وقد خضنا معركة معهم منذ ساعة تقريبًا!

قال المفتش بصوت كله هُمَّ : لماذا لم تخطرنى قبل الآن ؟ تختخ: لأننى لم أعرف الحقيقة إلا منذ دقائق! المفتش: أين أنت؟

تختخ: في منزل «عاطف».

المفتش: سأحضر فورًا.. وخذ حذرك أنت وزملاءك!

ووضع «تختخ» السماعة .. والتفت إلى الجالسين .. كانوا جميعاً قد أدركوا أنهم وراء لغز ومغامرة وقصة لامثيل لها .. وقبل أن ينطق أحدهم بحرف ظهر الشاويش «على» أمام باب الكشك الحنشي ، وكانت «لوزة» ستغادر المكان لإحضار بعض «الساندوتشات» للجميع .. خاصة لد «جيران» و «حنفى». فقد بدا عليها أثر الجوع والإرهاق .

دخل الشاويش الكشك .. وعندما شاهد الولدين صاح فيهما : ماذا تفعلان هنا ؟ ردَّ «تختخ» بعنف: ما هذا الكلام يا حضرة الشاويش. إنها ضيفان عندنا! الشاويش: ولكن...

تختخ: ولكن ماذا .. أرجو ألا تنصرف معها بشكل سيّى .. إن أى كلمة تسىء إليهما سأعتبرها إهانة لى ا

الشاويش: ولكنى قبضت على هذا الولد «حننى» قبل الآن بتهمة التشرد.!

تختخ: قبل الآن نعم.. ولكن الآن هو فى خدمة العدالة !

الشاويش: أى عدالة التى يخدمها هذا الولد؟ تختخ: إنه يخدم بلدنا كله . . وستعرف بعد قليل الحقيقة كاملة!

أشار الشاويش إلى الحذاء وقال : وهذا الحذاء ... ما هي حكايته ؟ تختخ: إن حكايته أكبر مما تتصور .. تفضل بالجلوس دقائق .. وستعرف كل شيء ! مضت الدقائق ثقيلة .. ولكن ظهور «الساندوتشات» أثار ضجة من الجميع ، وانقضوا جميعاً عليها .. ومضت نصف ساعة .. وفجأة سمعوا صوت السيارات تقف أمام باب الحديقة ، وعرفوا أن المفتش «سامى» ورجاله قد وصلوا .

أسرع المغامرون إلى لقاء المفتش .. ودخل بعد لحظات وشاهد الشاويش ، ثم «جيران» و«حنني» ويسرعة أخذ «تختخ» يشرح له كل شيء .. ثم قدم له قائمة الأسماء .

وأخذ المفتش « سامي » يقرأ ووجهه يعكس مدى اهتمامه ثم قال: لقد اتضح كل شيء، إنها شبكة تجسس ، لقد قمتم بعمل لا مثيل له! والتفت إلى الشاويش قائلا: استدع خضرات الضباط من

الحنارج ؟

وأسرع الشاويش لتنفيذ الأمر، وفجأة قال المفتش: أين المحفظة التي حصلتم عليها أثناء المعركة. أخرجها «تختخ» من جيبه وأخذ المفتش يخرج ما بها من نقود وأوراق.. وهو يقرأ بسرعة، وعندما دخل الضباط قال المفتش: في هذا العنوان رجل أو عدة رجال، اقبضوا عليهم فوراً. وقداً لهم ورقة كانت في المحفظة.

وخرج الضباط لتنفيذ الأمر، وقال المفتش: أريد من الولدين أن ينصرفا الآن، وهما يحملان فردة الحذاء معها.. إنني أتوقع أن يظهر الرجال مرة أخرى وسوف. نتبعها عن قرب.

أخذ « جيران أ فردة الحذاء بعد أن أعاد إليها « تختخ » الكعب المتحرك . . وخرج الولدان بعد أن شرح لها المفتش ما يجب أن يفعلاه ، وركب المغامرون

مع المفتش فى سيارته ، وتبعتهما سيارة أخرى بها قوة من الضباط والجنود .

سار الولدان فى الشارع الرئيسى .. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل ، وقد خلت الشوارع من المارة ، وسارت السيارتان على مَبْعَدة منها ، وعندما وصلا إلى « الكورنيش » ظهرت سيارة سوداء تسير على مهل ، وهمس المفتش هذه فى الأغلب السيارة التى يركها الرجال .

على ضوء الطريق بدا الولدان على مَبْعَدَة كأنها شبحان ، وبدت السيارة السوداء تقترب منها ، وطلب المفتش من السائق الإسراع ، وفعلا تم كل شيء كما توقعه المفتش .. فقد توقفت السيارة السوداء ونزل منها رجلان انقضًا على الولدين في محاولة لانتزاع فردة الحذاء منهما .. وفي نفس الوقت انقض رجال المفتش سامى » على الرجلين ، وقفز أحد الضباط إلى السيارة السيارة

السوداء وأخرج السائق منها.

واقترب المفتش من الرجلين ونظر إلى أحدهما وقال: «مورياتى». لقد أبعدناك لأننا لم نستطع الحصول على أدلة تدينك أمام القضاء. والآن ما رأيك ؟

مورياتى: إنّ فردة حذاء قديمة ليست دليلاً! المفتش : ولكن كعب هذا الحذاء كاف جدًّا كدليل .. لقد حصلنا على نصف القائمة وذهب رجالى لاحضار بقية رجالك ، وسنجد النصف الثانى .

نظر «موریاتی» إلی «جیران».. فقال «جیران» الله الله الله الله الله ولم تتصور بالطبع أننی یمکن أن أخون بلدی.

أمسك «تختخ» يد المفتش «سامى» وطلب أن يحدثه على انفراد.. ووقف الاثنان جانبًا وقال «تختخ»: إنَّ هذين الولدين قد أديا خدمة عظيمة



على ضوء الطريق بذًا الولدان من بعيد كأنهما شبحان

للوطن .. وأنا أعرف أنهما فى ظروف غاية فى السوء ! المفتش : سأفعل كل شىء من أجلهما .. سأحصل لها على معونة من الوزارة ، وسوف يدخلان المدرسة ويكملان تعليمهما .. إننا لا ننسى من يؤدون خدمة للوطن .

وابتسم « تختخ » وهو يقول : لم أكن أتصور أن فردة حذاء بمكن أن تؤدى إلى القبض على عصابة من الجواسيس !

وانضم المغامرون إلى المفتش و « تختخ » فى حين كان رجال المفتش سامى يقودون الرجال الثلاثة إلى السيارات الواقفة ، وقال المفتش مُوجهًا حديثه إلى الأولاد: إنني أشكركم جميعًا على ما قمتم به من عمل .. وسوف يكون « زيد » و « حننى » موضع رعايتي من الآن .

وانتهت مغامرة كذبة أبريل.. في يوم، واحد!

| 1990/20 | رقم الإيداع         |                |
|---------|---------------------|----------------|
| ISBN    | 977 - 02 - 4961 - 0 | الترقيم الدولى |
| ISBN    | 977-02-4961-0       | زقيم الدولى    |

Y/90/78

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



ترقع المغامرون جميعاً أن ياربركل واحد منهم مقلباً للآخر في صباح أول أبريل والحد ولم يحدث شيء ، ولكن ( تختخ ا تلق أغرب مقلب في حياته . فقد أرسل له شخص ( فردة حذاء ، ملفوفة برباط محكم . فردة حذاء بدأت به مغامرة من أغرب المغامرات . وتحوّلت الى لغز من أعقلا المغامرات . وتحوّلت الى لغز من أعقلا المغامرات . وتحوّلت الى لغز من أعقلا المغامرات .

وعندما فك المغامرين رباط الحداء الكانت ف التظارهم سلسلة من الألغاز. كانت في التظارهم سلسلة من الألغاز. القرأ هذا اللغز المدهش المثير لغز كذية أبريل .



كار المعارف

36

mk